## الثمن الأول من الحزب السادس و الثلاثون

يَآأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنُواْ لَاتَنَّبِعُواْخُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ أِلشَّ يَطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحُشَآءِ وَالْمُنكَرِّ وَلَوْلًا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِنكُر مِّنَ آحَدٍ آبَدًا وَلَكِئَ أَللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِبُمٌ ۞ وَلَا يَاتَلِ أَوُلُواْ الْفَضَلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنَّ يُوثُوَّا أُوُكِ إِلْقُتُرِبِي وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ۗ وَلَيَحُفُواْ وَلْيَصَّفَعُواْ أَلَا يُجْبِونَ أَنِّ يَخَفِي أَللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُمْ ﴿ اِنَّ أَلَّذِينَ يَرِّمُونَ أَلْمُحُصَّنَتِ الْغَلِيْلَتِ اللَّوْمِنَتِ لَعِنُواْ فِي اللَّ نَيِا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِبُمُ ١٠٠ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ۗ أَلْسِنَنْهُمُ وَأَيَّدِ بِهِمْ وَأَرَّجُلُهُ مُ بِمَا كَانُواْ يَخُلُونَّ ۞ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اْكُوَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْوَقُ الْمُبِينُ۞الْخَبِيثَكُ لِلْخَبِيثِبَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطُّيِّتِبَتُ لِلطِّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ أَوْ لَإَلَاكَ الْحَبِّ مُبَرَّءُ ونَ حِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيثُمْ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلذِينَءَ امَنُواْ لَا تَدُخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُرُ حَتَّىٰ تَسُتَانِسُواْ وَتُسَايِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهَٰلِهَا ۚ ذَٰ لِكُو خَيْرٌ لَّكُو لَعَلَّكُو نَذَّكُّرُونَّ ۞ فَإِن لَّمْ نَجِدُ وَا فِبِهَآ أَخَدَا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّىٰ بُوذَنَ لَكُرُ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُوْ الرِّحِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكِيٰ لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِجٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهِمَا مَنَكُ لَكُورٌ وَاللَّهُ يَعَلَمُومَا ثُبُدُونَ وَمَا تَكُنُّمُونَّ ۞

قُل لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ ٱبْصِارِهِمْ وَيَحَفَّظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُكِىٰ لَحُـُمُونَهُ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونٌ ۞ وَقُل لَّلْمُومِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنَ اَبُصِلرِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَايبُدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلۡيَضۡرِبُنَ بِحُهُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِ نَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَنَهُ نَ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ نَ أَوَ-ابَآبِهِ نَ أَوَ-ابَآبِهِ قَ أَوَ-ابَآءِ بُعُولَنِهِـنَّ أَوَابُنَآبِهِنَّ أَوَابُنَآءِ بُعُولَنِهِنَّ أَوَاخُونِهِنَّ أَوَاخُونِهِنَّ أَوُبَنِيح إِخُوَانِهِنَّ أُوُ بَنِي ۗ أَخَوَانِهِنَّ أُوِّنِسَآيِهِنَّ أُوِّمَا مَلَكَتَ ٱيُمَانُهُنَّ أُو إِلنَّا بِعِينَ عَلَيرِ أَوْلِهِ إِلْإِرْبَةِ مِنَ أَلِرِّجَالِ أُو إِلطِّفُلِ الذِينَ لَرَيَظُهُرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِ نَّ لِيُعَلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ نَّ وَنُو بُوَا إِلَى أَلْتُهِ جَمِيكًا آيتُ هَ أَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُ مُرْتُمْفُلِحُونٌ ۞ وَأَنِكُوُ الْمَالَايَنِمِيْ مِنكُرُ وَالصَّلِلِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآ بِكُرُورٌ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهٌ وَاللَّهُ وَاسَّهُ وَاسِّعُ عَلِيُّمُ ٣ وَلٰيَسَٰتَعُفِفِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالذِينَ يَبُنَعُونَ أَلْكِكُنَا مِثَامَلَكَتَ آيَمَنُكُو فَكَاتِبُوهُمُ وَ إِنْ عَلِمَتُمْ فِبِهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَ اتْوُهُم مِينَ مَّالِ اِللَّهِ الذِيٓءَ ابْيَكُرُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَانِكُو عَلَى أَلِمُغَاءِ انَ ارَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَتَبُتَغُواْعَ ضَ أَلْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَّا وَمَنَ يُؤَكِّرِهِ إِنَّ أَلَّهَ مِنْ بَعُدٍ إِكْرَهِمِ نَّ غَفُورٌ رَّحِيُّمٌ ﴿ وَلَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيَكُمُرُۥ ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ أَلَدِينَ خَلَوًاْمِن فَبَلِكُمْرُ وَمَوْعِظَةَ لِلْكُتَّفِينِّ ۞ أَنْتُهُ نُوُرُ

أَلِنَّهُ نُورُ إِللَّهَ مَوْرِتِ وَالْارْضِّ مَثَلُ نُورِهِ

كَمِنْ كُوفِ فِبهَا مِصْبَاحٌ ۚ إِلْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً إِلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوكَكُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّ بَارَكَةِ زَيْنَوُنَةِ لَاَ شَرَقِيَةِ وَلَا غَرِيبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحْءُ وَلَوْ لَرُّ تَمَّسَسُهُ نَارٌ نُّوزٌ عَلَىٰ نُورِّ بَهْدِ مِ إِللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّنْنَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامُثَالَ لِلتَّاسِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِيكُمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ آذِنَ أَللَّهُ أَنَ ثُـرُفَعَ وَيُذَكَ رَفِهَا آسُمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ ۞ رِحَالٌ لاَ تُلْهِيهِمُ بِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ أَلزَّكُونَ يَخَافُونَ يَوُمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ أَلْقُلُوبُ وَالْابْصَرُ ٣ لِبَجۡنِ بَهُمُ اللَّهُ أَحۡسَنَ مَاعَِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَٰلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّنَنَآءُ بِغَيْرِحِسَابِّ ۞ وَالذِينَكُفَرُوۤاْ أَغۡمَالُهُمۡ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ ۚ الظُّمْعَانُ مَآءً حَتَّىٰۤ إِذَاجَآءَهُۥ لَمۡ يَحِدُهُ شَـٰبُنَا وَوَجَدَ أَلَّهَ عِندَهُ و فَوَفِيْنِهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْكِسَابِ اللَّهُ أَوْكُظُلُمَٰتِ فِي بَحَرِ لِجَيِّ يَغُنِنْ لِلهُ مَوِّجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ ، سَحَابُ ظُلْمَاتُ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُ ولَرۡ يَكُدۡ يَرِيلُهَا ۗ وَمَن لَرُّ يَجُعَل إِللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُورٌ ۞ اَلَمُ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَالطَّيْرُ صَلْقَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ. وَتَسُبِيعَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيكُ إِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٥ وَلِلهِ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَّ وَإِلَى أَلْتُهِ الْمُصِيرُ ۞ أَلَمَ تَوَ

أَلَمُ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُزْجِحِ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى أَلُوَدُ قَ بَخَرُجُ مِنْخِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَكُمَاءَ مِن جِبَالٍ فِنهَامِنَ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِرِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ وَ عَن مَّنَ يَّشَاءُ " يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ ع يَذُهَبُ بِالْابِصِلْ ١ يُقَلِّبُ اللَّهُ الْبُلُ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأُولُ إِلاَبْصِارٌ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَّتِرٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُ مِ مَّنْ يَمُنْفِ عَلَى بَطَٰنِهِ ۗ وَمِنْهُم مَّنَ يَمْنَيْكُ عَلَىٰ رِجُلَيْنِّ وَمِنْهُم مَّنَ يَكَنْكِ عَلَىٰٓ أَزِّيَعٌ يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدَ اَنزَلْنَآءَ ايَتِ مُّبَيَّنَتِّ وَاللَّهُ يَهُدِ عُنَ يَّنْنَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَفِيهِ ﴿ وَ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوَلَئِكَ بِالْمُوْمِنِينَ ١٠ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحَكُم بَيْنَهُم ، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِنْ يَكُن لِمُّعُمُ الْحَقُّ يَا نَوُّا إِلَيْ هِ مُذُعِنِينَ ١ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ إِرْتَا بُوٓاْ أَمُ يَخَافُونَ أَنُ يَجِيفَ أَلَّتَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَبُلُ اوْلَإِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحَكُمُ بَبْنَهُمُ ۗ أَنْ يَتَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا ۗ وَأُوْلَئِهَاكَ هُمُ الْمُنْفِلِحُونٌ ۞ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخَشَلَ أَلَّكَهَ وَيَنتَقِهِۦ فَأَوْلَكِمَكَ هُمُرَ الْفَآبِرُونَ ۖ ۞

وَأَفَنْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنَ امَرُنَهُمْ لَيَخَارُجُنَّ قُل لَّا تَقْتُسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعَرُوفَةٌ آنَّ أَلَّهَ خَبِيرً إِمَا نَعَمَلُونَّ ١ قُلَ ٱطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ الرَّسُولَ ۚ فَإِن نَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُمُ مِّا حُمِّلُنُهُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهُنَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الذِينَءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ اَ نَصَّلِكَ يَنِ لَيَسَنَغُلِلْهَنَّهُ مُرِّفِ إِلْلَارْضِكَا اَسْنَغُلَفَ ٱلذِينَ مِن فَبَالِهِمُ وَلَيْمُكِكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِهِ إِرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمُ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمُ ۚ أَمُّنَا ۚ يَعُبُدُ وَنَٰنِ لَا يُشۡرِكُونَ نِهِ شَيۡئَا ۗ وَمَن كَفَرَبَعُ لَ ذَ لِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَانُواْ الرَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ ثُرُحَمُونٌ ۞ لَا تَحْسِبَنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ مُعِجِن بِنَ فِي إِلَارْضٌ وَمَا أُوبِهُمُ النَّارُّ وَلِيبِسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ يَآأَيُّهُمَا ٱلدِينَ ءَامَنُوا لِيَسُتَذِنكُو الذِينَ مَلَكَتَ آيُمَنكُكُرُ وَالَّذِينَ لَمُ يَبُلُغُوا الْكُلُمُ مِنكُمْ تَكَكَ مَرَّاتٍ مِّن قَبُلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُرُ مِّنَ ٱلظُّهِيرَةِ وَمِنَ بَعُدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءِ "نَكَكُ عَوْرَتِ لَّكُرُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِ مِ جُنَاحٌ بَعُدَ هُنَّ طَوَّ فَوُنَ عَلَيْكُمْ "بَعَضُكُمْ عَلَى بَعَضٍ كَذَ الِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُ مُ أَلَا يَكِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ وَ إِذَا بَلَغَ أَلَاطُفَالُ مِنكُوْ الْمُحُلُّرَ فَلْيَسْتَلَا نُواْكَمَا اَسْتَاذَنَ أَلْذِينَ مِن قَبُلِهِمِّ كَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُورَة ءَايَانِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَالْقُوَاعِدُ

## الثمن السادس من الحزب السادس و الثلاثون

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ أَلنِسَآءِ اللِّنِهِ لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَعَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُنَبَرِّجَكِ بِزِينَةٌ وَأَنَّ يَسَنَعُفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُمُّ ۞ لَيُّسَعَلَى أَلَاعُمِيٰ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى أَلَاعُرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْرِيضٍ حَرَجٌ وَلَا عَلَىۤ أَنْفُسِكُم ۗ أَن تَاكُلُواْ مِنَ بُيُوتِكُمُونِ أَوَ بُيُوتِ ءَا بَآبِكُ مُو أَوْ بُيُوتِ أُمَّ هَانِتُكُورُهِ أَوُّ بُيُوتِ إِخُوانِكُولُهِ أَوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمُولُهِ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُونِ أَوْ بُيُوتِ عَمَّانِكُمُ وَ أَوْبُيُوتِ أَخُوالِكُمْ وَ أَوۡ بُيُوٰتِ خَالَٰتِكُرُۥ أَوۡمَامَلَكَۦٛتُم مَّفَاتِحَهُۥ أَوۡصَدِيقِكُمُ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا أَوَاشُنَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونَا فَسَـالِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم تَجَيَّةً مِّنَ عِندِ إِللَّهِ مُبَارَكَةَ طَيِّبَةً ۖ كَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْا يَلْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونٌ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ ۥ عَلَىٰٓ أَمۡرِجَامِعِ لَرۡ يَذۡ هَبُواْحَتَّىٰ يَسۡتَاذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يَسۡتَاذِنُونَكَ أَوْلَلِكَ أَلَدِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَ ا إَسْ تَلْأَنُوكَ لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ فَاذَن لِتن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَمُهُ وَالْسَتَغُفِرُ لَمُهُ وَاللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

لَّا نَجَعَلُواْ دُعَآءَ أَلرَّسُولِ بَيْنَكُورُ كَدُعَآءِ بَعَضِكُم بَعُضَا قَدۡ يَعُلَوُ اللَّهُ الذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَّا فَلْيَعُذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ آمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمُ فِنُنَةٌ ۚ آوَيُصِيبَهُمُ عَذَابُ اَلِيمٌ ۚ ۞ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي إِللَّهَ مَوَاتِ وَالْارْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنْخُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم ١ مرأنته إلتّ مَنز الرَّحيب تَبَارَكَ أَلَدِ مِ نَزَّ لَ أَلْفُرُ قَانَ عَلَىٰ عَبُدِهِ ، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٥ إِلذِ لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَلَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ ، شَرِيكُ فِي إَلْمُاكِ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَكَّءٍ فَقَدَّرَهُ وَنَقْدِ بَكَرَّا ۞ وَانْخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَ لَا يَخَلْفُنُونَ شَبْبًا وَهُمْ يُخَلَفُونَ وَلَا يَمَلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمَلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَبَوْةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنُ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ إِفُتَرِيْهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمُ - اخَرُونَ فَقَدُ جَاءُو ظُلْمَاوَزُورًا ۞ وَقَا لُوَّا أُسَطِيرُ الْاوَّلِينَ اَكْتَنَبَهَا فَهِيَ تُمَّلِيٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلَ آنزَلَهُ الذِ ٢ يَعُلَمُ السِّرَّفِ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا رَّحِبَاً ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ إَلَاسُوَاقِ لَوَٰلَآ أَنُزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ۥ نَذِيرًا ۞ آوَيُـالِّقِيٓ إِلَيْهِ كَنَٰزُ اَوۡ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةُ ۚ يَاكُلُمِنُهَا ۗ وَقَالَ أَلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسْمُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۗ ٥

تَبَارَكَ أَلَدِكَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن نَحَيْنِهَا أَلَا نُهَارُ وَيَجُعَلَ لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَيِّ وَأَعُنَدُ نَالِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأْنُهُ مُ مِّنِمَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْلْهَا نَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّنَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكَثْبُورًا ﴿ لَا نَدُعُواْ الْيُوَمَ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَيْمِرًا ١٥ قُلَ اَذَالِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّهُ ۚ الْمُخُلِّدِ إلْتِ وُعِدَ الْمُتَّقَوْنَ ۖ كَانَتُ لَمَـٰمُ جَزَآةً وَمَصِيرًا ۞ لَمُّ فَمْ فِنهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِ بنَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسَعُولًا ١٠٥ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُمُو أَضَلَلْتُمْ عِبَادِے هَوَ لَاءَ أَمُ هُمُ مَ ضَلُّوا السَّبِيلُ ۞ فَ الْواْ شُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِ لَنَآ أَنْ نَنْتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ ٱوۡ لِيَـآءَ ۗ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَ ابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِّكْمَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ۞ فَقَدُ كَذَ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا بَسَتَطِيعُونَ صَرُفًا وَلَا نَصُرًا ۗ وَمَنُ يَنَظُلِم مِّنكُمُ ۖ نُذِ قُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ وَمَآ أَرُسَلُنَا قَبُلُكَ مِنَ أَلْمُوْسَلِينَ إِلَّا ۚ إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ أَلطُّعَامَ وَيَمُشُونَ لِهِ إِلاَسُوَاقٌ وَجَعَلْنَا بَعُضَكُمُ لِبَعْضِ فِتُنَةً ۗ ٱتَصَٰبِرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ